



آيات وقصت





رزق هي

## (ُطْفَالنَّافِيْ رِيَحَابِ الْقِرْآنُ (لَّلَكِمِيُّ آيت. وتنت ٨٠

# خالی کسی اثر فریسی

رزق هيبة

#### ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي

۹۶ شارع عباس العقاد – مدینة نصر – القاهرة
 ۳۲۷٥۲۷۳۵ – فاکس: ۲۲۷٥۲۹۸٤
 ۲ أ شارع جواد حسنى – ت: ۷۳۹۳۰۱٦۷
 www.darelfikrelarabi.com
 INFO@darelfikrelarabi.com

#### بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة

## «أو لادنا»

أمانة غالية، نعمة اللَّه، أمرنا بالحفاظ عليهم، ورعايتهم بالتربية السليمة. . وهذه السلسلة:

- تربِّى أولادنا تربية إسلاميَّةً تعتمدُ علَى هُدًى منْ كتابِ اللَّه «القرآنِ الكريم» تعرِضُ القصص على حسب ترتيب المصْحف لتكوِّنَ في النهاية (التفسير القصصي لقصصي للقرآنِ الكريم للناشئينَ» وهم في حَاجَة ماسَّة إلَى هذا التفسير الذي يَصِلُهم بماضِيَهُمْ العريق، ويعدُّهُمْ لحاضِرِهم ومُسْتَقْبَلِهِمْ.

- وفي هذه الطَّبعة الجَديدة حَرصْنا أَنْ تكونَ الفائدةُ أكبَر، ف قدَّمنا في آخر كلِّ قصَّة ملحقًا مِنْ شَقَّيْنِ. الشَقُّ الأُوَّلُ عدَّةُ أَسْئلَة تَحْفِزُ القَارِئَ عَلَى أَنْ يُعيدَ القراءَة ويتأمَّلُ القصَّة جَيدًا ليجيبَ عن هذه الأسئِلة، فتستقرَّ المَعانِي في ذهنه، ويزيد عِلْمًا بمَا فيها مِنْ قيمة دينية هي الثمرةُ التي نَرْجُوْها مَن نشر هذه القصص.

- أما الشقُّ الثاني من الملحقِ فهو دُروسٌ في قواعد اللغَة العربيَّة «علم النَّحْو» إذا تتبَّعهَا القَارِئ دَرْسًا بَعْدَ درس من بداية السِّلْسلة إلَى آخرِهَا يَصيرُ عَلَى عِلْم بالحدِّ الأَدْنَى منْ قواعد النحوِ التِي لا يَنْبُغِي لقَارِئ أنْ يجهلها، فيستقيم لسَانُهُ، وتسلَم قراءته من اللَّحْن والخطَأ. .

وبهذه القصص وما يَتبَعُها من دُروس في اللغَة نكونُ قَد حصلْنَا عَلَى فَائدة مزدوَجَة، منْ قيم دينية ومعرفَة بقواعد لغتنَا، وَهُو َمَا يَنْبَغِي أَنْ نربي عَلَيْه أَجْيَالَ أَبْنَائِنَا القَادِمَة. . فَنست عَيدَ مجد المَاضِي عَلَى أَسُس مِنْ حَضَارَة المسْتَقْبَلِ. . ﴿ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزُواَجَنَا وَذُرِيَّاتِنَا قُرَّةً أَعْيُن واجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿ ٢٤﴾ [الفرقان].

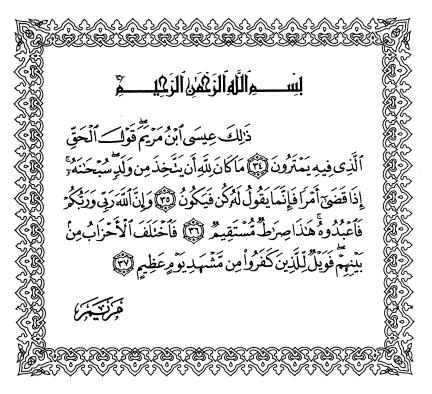

#### معانى الكلمات:

- ١- ذَلِكَ: الْمُشار إليه في القصة السابقة هو عيسى ابن مريم عليه السلام الذي اختلف في شأنه أهل الكتاب.
  - ٢ يَمْتَرُونَ: يختلفون ويختلقون عليه روايات كاذبة.
  - ٣- سُبْحَانَهُ: تنزيهًا له عمًّا يقولون أن له ولدًا هو عيسى عليه السلام.
- ٤ هَذَا: أي دين الله الذي جاءت به الرسل هو الطريق المستقيم الذي لا يضل من اتبعه وسار على هديه.
  - ٥- الأحْزَابُ: الفِرَقُ والمذاهب التي اختلفت في أمره عليه السلام.
- ٦- مِنْ بَيْنِهِمْ: أى من الأحزاب، فقد اختلفت؛ كل حزب له رأى في المسيح عليه السلام.
- ٧ مَشْهَد يَوْم عَظِيم : يوم القيامة عندما يسأل الله عيسى والذين عبدوه . . عن كل ما حدث منهم .

اتَّخَذَتْ الأُسْرَةُ جَلْسَتَهَا الَّتِي تَجْلِسُهَا كُلَّ لَيْلَةٍ بَعْدَ صَلاة العِشَاءِث، وَكَانَ الأوْلادُ فِي لَهْ فَة لِيَتَعَرَّفُوا خَبَرَ عِيسَى – عليه السلام – بَعْدَ أَنْ أَجَابَ السَّائلينَ، وَهُوَ لا يَزَالُ فِي الْمَهْد لَمْ يَمْضِ عَلَى مَوْلده سوَى أَيَّام، فَقَالَ لَهُمْ: ﴿ قَالَ إِنِي عَبْدُ اللّهِ وَهُوَ لا يَزَالُ فِي الْمَهْد لَمْ يَمْضِ عَلَى مَوْلده سوَى أَيَّام، فَقَالَ لَهُمْ: ﴿ قَالَ إِنِي عَبْدُ اللّهِ وَهُوَ لا يَزَالُ فِي الْمَهْد لَمْ يَمْضِ عَلَى مَوْلده سوَى أَيَّام، فَقَالَ لَهُمْ: ﴿ قَالَ إِنِي عَبْدُ اللّهِ النّهَ اللّهِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ وَالْمَانِي الْكَتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا (٣) وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلاة وَالزَّكَاة مَا دُمْتُ حَيًّا (٣) وَبَرَّا بِوَالدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا (٣٣) وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبُعْتُ حَيًّا (٣٣) ﴾ [مريم] إلى آخر الآيات.

قَالَ أَيمنُ: لَقَدْ عَرَفْنَا كَيْفَ وُلِدَ عِيسَى - عَلَيْهِ السَّلامُ - وأَنَّ أُمَّهُ عَاشَتْ مَعَهُ طُولَ حَيَاتِهِ، وَمَاتَتْ بَعْدَ أَنْ رُفِعَ إِلَى السَّمَاءِ، فَكَيْفَ كَانَتْ حَيَاةُ عِيسَى - عَلَيْهِ السَّلامُ - نَفْسِه، وَأَيْنَ عَاشَ بَعْدَ مَوْلِدِهِ، وَمَنِ الَّذِي كَفَلَهُ وَهُوَ بِدُونِ أَبٍ يَحْمِلُ عِبْءَ تَرْبِيَتِهِ، وَيَرْعَى شُغُونَ حَيَاتِهِ؟

قَالَ أَبُو أَيمنَ: هَذَا هُوَ مَوْضُوعٍ جَلْسَتِنَا اللَّيْلَةَ، وَقَبْلَ أَنْ نَقُصَّ حَيَاةَ المَسِيحِ – عَلَيْهِ السَّلامُ – نَذْكُرُ كَيْفَ كَانَتْ أَحْوَالُ هَذَهِ البلادِ فِي تِلْكَ الفَتْرَةِ.

لَقَدْ كَانَ اليَهُودُ فِي هَذِهِ الفَتْرَةِ يُعَانُونَ كَثِيرًا مِنْ حُكْمِ الرُّومَانِ الوَثَنِيِّينَ، فَفِي تِلْكَ الأَيَّامِ كَانَ الْحَاكِمُ الْحَقِيقِيُّ هُو أَغْسُطُسْ إِمبراطُورُ الرُّومَانِ، وَلَكِنْ كَانَ هُنَاكَ مَلكُ الأَيَّامِ كَانَ الْحَاكِمُ الْحَقِيقِيُّ هُو أَغْسُطُسَ، لَمْ يَكُنْ يَهُودِيًّا وَلا رُومَانِيًّا ولا إِغْرِيقيًّا، إِذْ مَلكُ آخَرُ يَحْكُمُهُمْ نِيَابَةً عَنْ أُغسطُسَ، لَمْ يَكُنْ يَهُودِيًّا وَلا رُومَانِيًّا ولا إِغْرِيقيًّا، إِذْ كَانَ خَليطًا مِنْ عِدَّةِ أَجْنَاسٍ مِنْ بَيْنِهَا الجِنْسُ الفلسُطِينِيُّ، وَكَانَ يُسَمَّى الملكَ هيرودَ العَظيم.

كَانَ هِيرُودُ مَلِكًا شِرِّيرًا، وَلَمْ يَكُنْ يُثِيرُ غَضَبَه شَيْءٌ أَعْظَمَ مِنْ حَدِيثِ النَّاسِ عَنْ قُرْبِ مَجِيءِ المَسِيحِ ابْنُ دَاودَ – عَلَيْهِ السَّلامُ – الَّذِي سَيُصْبِحُ مَلِكًا عَلَى اليَهُودِ. وَذَاتَ يَوْمٍ، بَيْنَمَا كَانَ الْمَلَكُ هِيرودُ فِي السَّبْعِينَ مِنْ عُمْرِهِ، جَالِسًا فِي قَصْرِهِ، إِذْ جَاءَهُ أحدُ جَواسيسه وَقَالَ لَهُ:

لَقَدْ جَاءَ إِلَى أُورْشَلِيمَ - الَّتِي هِيَ القُدْسُ الآنَ - ثَلاثَةُ حُكَمَاءَ مِنْ مَجُوسِ فَارِسَ مُحمَّلِينَ بِالْهَدَايَا، وَهُمْ يَجُوبُونَ أَنْحَاءَ المَدينَةِ سَائِلِينَ: أَيْنَ الطِّفْلُ الَّذِي وُلِدَ فَارِسَ مُحمَّلِينَ بِالْهَدَايَا، وَهُمْ يَجُوبُونَ أَنْحَاءَ المَدينَةِ سَائِلِينَ: أَيْنَ الطِّفْلُ الَّذِي وُلِدَ لَيُصْبِحَ مَلِكًا عَلَى اليَهُود؟ لَقَدْ جِئْنَا لِنَعْبُدَهُ!! وَأَصْدَرَ المَلِكُ أَمْرَهُ، قَالَ: فَلْيَأْتِ لِيُصْبِحَ مَلِكًا عَلَى اليَهُود؟ لَقَدْ جِئْنَا لِنَعْبُدَهُ!! وَأَصْدَرَ المَلِكُ أَمْرَهُ، قَالَ: فَلْيَأْتُ هَوْلاء الحَكَمَاءُ إِلَى هُنَا فَوْرًا، فَلَمَّا جَاءَ المَجُوسُ الثَّلاثَةُ وَوَقَفُوا أَمَامَ هيرودَ سَأَلَهُمْ:

هَلْ عِنْدَكُمْ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ ابْنَ دَاودَ المنتَظَرَ مَلِكَ اليَهُودِ قَدْ وُلِدَ؟

قَالَ الْمَجُوسُ الثَّلاثَةُ: نَعَمْ لَقَدْ رَأَيْنَا نَجْمًا يُشْرِقُ فِي المَشْرِقِ، وَسَارَ أَمَامَنَا حَتَّى جِئْنَا إِلَى هُنَا، وَكَانَ هَذَا النَّجْمُ هُوَ دَلِيلُنَا عَلَى مَوْلِدِهِ، وَعَلَى الطَّرِيقِ إِلَى المَكَانِ اللَّذِي وُلدَ فيه.

وَفَكَّرَ هِيرودُ بُرْهَةً والشَّرُّ يَدُورُ فِي ذِهْنِهِ، ثُمَّ قَالَ: اذْهَبُوا واعْثُرُوا عَلَى الطِّفْلِ اللَّهْوِدِ، فَإِذَا وَجَدْتُمُوهُ فَأَخْبِرُونِي بِمَكَانِهِ، فَإِنِّي أَنَا الْفَيْ وَلَا لَيكُونَ مَلِكًا عَلَى اليَهُودِ، فَإِذَا وَجَدْتُمُوهُ فَأَخْبِرُونِي بِمَكَانِهِ، فَإِنِّي أَنَا اللَّهُ وَأَعْبُدَهُ.

وَتَرَكَ المَجُوسُ الثَّلاثَةُ الملكَ، وَتَبِعُوا النَّجْمَ القرْمزِيُّ الَّذِي رَأُوهُ يُشْرِقُ فِي الشَّرْق، وَتَحَرَّكَ النَّجْمُ أَمَامَهُمْ وَتَبِعُوهُ، وَظَلُّوا يَتْبَعُونَهُ حَتَّى خَرَجُوا مِنَ المَدينَةِ وَوَصَلُوا إِلَى بَيْتِ لِحْم، وَهُنَاكَ وَقَفَ النَّجْمُ فَوْقَ المَسْكَنِ الَّذِي يَقْطُنَهُ يُوسُفُ النَّجَّارُ وَمَرْيَمُ وابْنَهَا عيسَى – عَلَيْه السَّلامُ.

وَدَخَلَ الحُكَمَاءُ الثَّلاثَةُ البَيْتَ وَرَكَعُوا أَمَامَ الطِّفْلِ وَهُوَ فِي حِجْرِ أُمِّهِ، وَنَثَرُوا الذَّهَبَ واللِّبَانَ والمُرَّ عِنْدَ قَدَمَى الأُمِّ، رَمْزًا لأنَّهُ سَيَكُونُ مَلِكًا وكَاهِنًا وَنَبِيَّا، ثُمَّ

خَرَجُوا مِنْ بَيْتِ لِحْمٍ.. وَلَمْ يَعُودُوا إِلَى أُورْشَلِيمَ، وَلَمْ يَذْهَبُوا إِلَى الْمَلِكِ هِيرُودَ، فَقَدْ خَرَجُوا مِنْ بَيْتِ لِحْمِ.. وَلَمْ يَعُودُوا إِلَى أُورْشَلِيمَ، وَلَمْ يَذْهَبُوا إِلَى الْمَلِكِ هِيرُودَ، فَقَدْ خَرَمَّنُوا - وَكَانُوا عَلَى صَوَابٍ - أَنَّ هَذَا الْمَلِكَ يُرِيدُ أَنْ يَكْتَ شِفَ مَكَانَ وُجُودِ الطِّفْلِ، لا لِيَعْبُدَهُ، وَلَكِنْ لِيَقْتُلَهُ، لِذَلِكَ اتَّخَذُوا طَرِيقًا آخَرَ، وَعَادُوا إِلَى بُيُوتِهِمْ فِي الطِّفْلِ، لا لِيَعْبُدَهُ، وَلَكِنْ لِيَقْتُلَهُ، لِذَلِكَ اتَّخَذُوا طَرِيقًا آخَرَ، وَعَادُوا إِلَى بُيُوتِهِمْ فِي فَارسَ، دُونَ أَنْ يَمُرُّوا عَلَى قَصْرِ الْمَلِكِ هِيرودَ العَظِيمِ.

قَالَتْ إِيمانُ: وَهَلْ بَقِيَ يُوسُفُ النَّجَّارُ مَعَ مَرْيَمَ وَابْنِهَا - عَلَيْهِ السَّلامُ - بَعْدَ أَنْ وَلَدَتْهُ دُونَ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَبُّ؟

قَالَ الوَالِدُ: نَعَمْ يَا ابْنَتِي، فَقَدْ كَانَ وَاثِقًا مِنْ عِفَّتِهَا وَطَهَارَتِهَا، وَزَادَتْ ثِقَتُهُ، بَعْدَ أَنْ عَرَفَ أَمْرَ الْمَلاكِ الَّذِي جَاءَهَا لِيُبَشِّرَهَا بِهَذَا الوَلِيدِ، وَبَعْدَ أَنْ تَكَلَّمَ عِيسَى – عَلَيْهِ السَّلامُ – فِي الْمَهْدِ، وَأَسْكَتَ كُلَّ الْمُتَقَوِّلِينَ عَلَيْهَا.

وَفِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ الَّتِي زَارَ فِيهَا الْحُكَمَاءُ الثَّلاثَةُ بَيْتَ مَرْيَمَ وَوَلِيدَهَا رَأَى يُوسُفُ النَّجَارُ حُلْمًا، إِذْ جَاءَهُ مَلاكٌ يَهْمِسُ فِي أُذُنِهِ أَنْ قُمْ وَخُذِ الصَّبِيُّ وَأُمَّهُ واهْرَبْ إِلَى مصْرَ، واشْتَدَّ الخَوْفُ بِيُوسُفَ حَتَّى أَنَّ الصُّبْحَ لَمْ يَكَدُ يُصْبِحُ حَتَّى كَانَ قَدِ اصْطَحَبَ السيّدة مريم وطِفْلها وانْطَلَقَ بِهِمَا هَارِبًا فِي الطَّرِيقِ إِلَى مِصْرَ.

وَالقُرْآنُ الكَرِيمُ يُشِيرُ إِشَارَةً سَرِيعَةً إِلَى رِحْلَةِ المُسيحِ وَأُمِّه إِلَى مِصْرَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرِيْمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبُوةٍ ذَاتٍ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ۞ ﴾ [المؤمنون]، والرَّبُوةُ هِيَ المُكَانُ المُنْبَسِطُ المرْتَفِعُ.. يَسْتَقِرُّ السَّاكِنُ فِيهَا لِكَثْرَة خَيْرَاتِهَا، وَجَرَيَانِ مَائِهَا، وَقَد اخْتَلَفَ المفسِّرُونَ فِي مَكَانِ تِلْكَ الرَّبُوةِ، ثُمَّ قَرَّرَ خَيْراتِهَا، وَجَرَيَانِ مَائِهَا، وَقَد اخْتَلَفَ المفسِّرُونَ فِي مَكَانِ تِلْكَ الرَّبُوةِ، ثُمَّ قَرَّرَ أَعْلَبُهُمْ أَتُواْ إِلَى مِصْرَ، وَمَكَثُوا فِيهَا إِلَى أَنْ عَلَمُوا بِمَوْتِ المَلكِ هِيرُودَ فَعَادُوا إِلَى فِلسَّطِينَ.

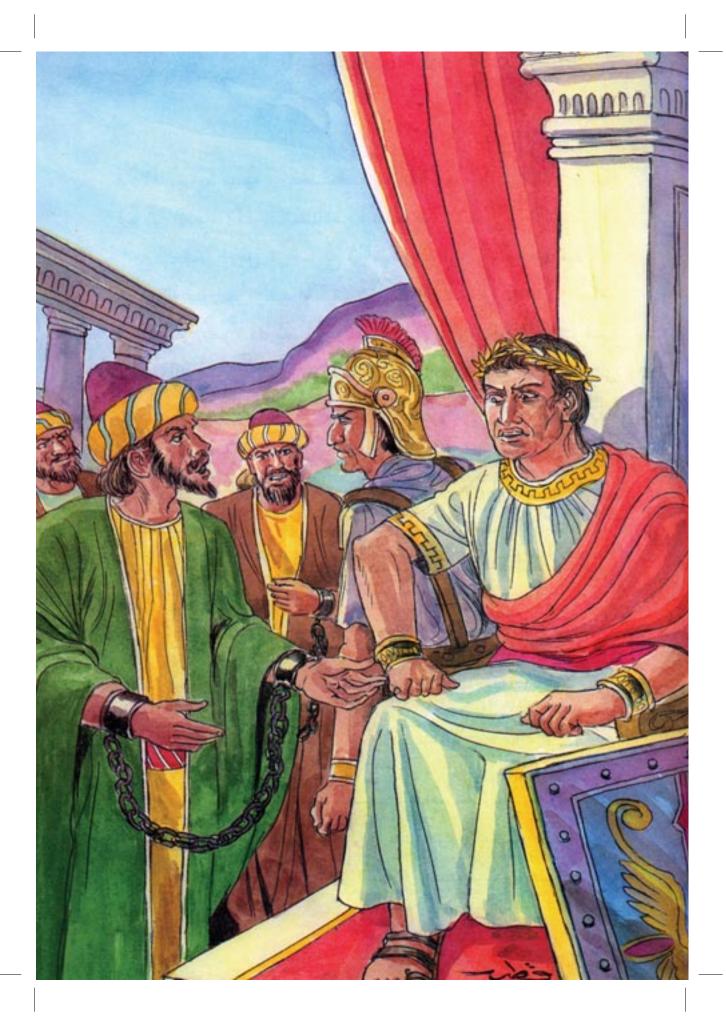

### قَالَ أَيْمَنُ: وَهَلْ بَقِيَ المسيحُ فِي مِصْرَ وَقْتًا طَوِيلاً، وأَيْنَ كَانَ يَعِيشُ؟

قَالَ أَبُو أَيمنَ: لَقَدْ اخْتَلَفَ الرُّواَةُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي عَاشَتْهَا الْعَائِلَةُ الْمُقَدَّسَةُ فِي مَصْرَ، قَالَ بَعْضُهُمْ هِي بِضْعَةُ أَشْهَرٍ. وَقَالَ آخَرُونَ: اثْنَتَا عَشَرَةَ سَنَةً، وَقَالَ فَرِيقٌ آخَرَ: بَلْ هِي سَبْعُ سنينَ، وَلَكِنَّ المؤكَّدَ أَنَّهُمْ جَاءُوا إِلَى مِصْرَ. . وَعَاشُوا فِيهَا زَمَنًا، آخَرَ: بَلْ هِي سَبْعُ سنينَ، وَلَكِنَّ المؤكَّدَ أَنَّهُمْ جَاءُوا إِلَى مِصْرَ. . وَعَاشُوا فِيهَا زَمَنًا، وَآثَارُهُمْ بَاقِيةٌ بِهَا إِلَى اليَوْمِ . . وَيَحْكِي لَنَا الرُّواَةُ مَا جَاءَ فِي إِنْجِيلِ بِرِنْنَابَا، مِنْ أَنَّ وَآثَارُهُمْ بَاقِيةٌ بِهَا إِلَى اليَوْمِ . . وَيَحْكِي لَنَا الرُّواَةُ مَا جَاءَ فِي الْفَتْرَةِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا المَسيحُ — هيرودَ قَدْ أَمَرَ بِقَتْلِ كُلِّ طَفْلٍ وُلِدَ فِي بَيْتِ لِحْمٍ فِي الْفَتْرَةِ الْتِي يُوسُفَ النَّجَّارِ فِي الْمَنَامِ، بِأَنْ يَذْهَبَ بِالطَّفْلَ وَأُمِّهِ إِلَى يُوسُفَ النَّجَّارِ فِي الْمَنْمَ، بِأَنْ يَذْهَبَ بِالطَّفْلَ وَأُمِّهِ إِلَى يُوسُفَ النَّجَّارِ فِي الْمَنَامِ، بِأَنْ يَذْهَبَ بِالطَّفْلَ وَأُمِّهِ إِلَى يُوسُفَ النَّجَّارِ فِي بَيْتِ لِحْمٍ، فَقَامَ مِنْ فَوْرُهِ . . وَأَخَذَ الطَّفْلُ وَأُمَّهُ مَصْرَ؛ لأَنَّ المَلكَ أَمَرَ بِقَتْلِ كُلِّ طُفْلٍ وَلِدَ فِي بَيْتِ لِحْمٍ، فَقَامَ مِنْ فَوْرُهِ . . وَذَهَبَ بِهِمَا إِلَى مِصْرَ.

فَلْنَسِرْ مَعَ تِلْكَ العَائِلَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنْ بِدَايَةِ رِحْلَتَهَا، وَلْنَتَخَيَّلْ مَرْيَمَ – عَلَيْهَا السَّلامُ – تَرْكَبُ حِمَارَ يُوسُفَ النَّجَّارِ، وَمَعَهَا ابْنُهَا، وَيُوسُفُ يَسِيرُ خَلْفَهُمْ، وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى عَجُز حمَاره، مُتَّجهينَ إِلَى الغَرْب.. يَقْصِدُونَ مصْرَ.

وَمَرَّتْ أَيَّامٌ، وَهُمْ يَجِدُّونَ السَّيْرَ، يَرْعَاهُمْ اللَّهُ بِرِعَايَتِهِ، وَيَحْفَظُهُمْ بِعِنَايَتِهِ، حَتَّى لاَحَتْ لَهُمْ مِصْرُ، الرَّبُوَةُ ذَاتِ القَرَارِ وَالمَعِينِ، حَتَّى وَصَلُوا إِلَى بِعْرٍ بِظَاهِرِ القَاهِرِ القَاهِرَةِ، تُسَمَّى (بِعْرُ البَلَسَانِ) وَصَلَّتْ مَرْيَمُ وَيُوسُفُ شُكْرًا لِلَّهِ عَلَى نَجَاتِهِمْ، وَكَانَ أُوَّلَ مَا فَعَلَتْهُ مَرْيَمَ أَنْ غَسَلَتْ ثِيَابَ عِيسَى - عَلَيْهِ السَّلامُ - عَلَى تِلْكَ البِعْرِ.

وَيَقُولُ الْمُفَسِّرُونَ بِأَنَّ البَلَسَانَ لا يَنْبِتُ إِلا فِي تِلْكَ الأرْضِ، وَمِنْهُ يُسْتَخْرَجُ الدُّهْنُ، الَّذِي يُخَاجَةٌ الدُّهْنُ، الَّذِي يُخَالِطُ الزَّيْتَ، الَّذِي يُعَمَّدُ بِهِ النَّصَارَى، وَلِذَلِكَ كَانَتْ زُجَاجَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ هَذِهِ البِّعْرِ فِي سَالِفِ الزَّمَنِ لَهَا قَدْرٌ عَظِيمٌ جِدًّا فِي نُفُوسٍ مُلُوكِ

النَّصَارَى، مِثْلَ مَلِكِ القُسْطَنْطِينيَّةِ وَمَلِكِ صِقِليَّة، وَمَلِكِ الحَبَشَة، وَمَلِكِ النُّوبَة، وَعَيْرِهِم، لَوْ أُهْدِيَتْ لَهُ تِلْكَ الزُّجَاجَةُ مِنْ مَلِكِ مِصْرَ، فَكَأَنَّمَا وَمَلِكِ الفُرِيْتَ لَهُ الدُّنْيَا بِمَا فِيهَا.

قَالَ أَشْرَفُ: وَهَلْ كَانَتْ القَاهِرَةُ بِنَفْسِ الاسْمِ وَفِي نَفْسِ الْمَكَانِ فِي ذَلِكَ الوَقْت؟

قَالَ أَبُو أَيمنَ: أَمَّا عَنِ الْمَكَانَ فَهُو هُو لَمْ يَتَغَيَّرْ، بِدَلِيلِ الْآثَارِ المُوْجُودَةِ فِيهَا لِتَلْكَ الْعَائِلَةِ الْمُبَارَكَة.. وأمَّا الاسْمُ فَمِنَ المؤكَّد أَنَّهُ قَدْ تَغَيَّرَ مَرَّاتٍ وَمَرَّاتٍ، فَقَدْ كَانَ كُلُّ حَاكِمٍ يُعْطِيهَا اسمًا تَبَعَ رَغْبَتِهِ، حَتَّى اسْتَقَرَّ اسْمُهَا مُنْذُ أَكْثَرَ مِنْ أَلفِ عَامِ (القَاهِرَةَ) مِنْ بِدَايَةِ العَصْرِ الفَاطِمِيِّ، وَسَوْفَ نَذْكُرهَا باسْمِ القَاهِرَةِ، فِي كُلِّ حَديثنَا، وَسَتَبْقَى هي القَاهِرَة إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

واسْتَطْرَدَ أَبُو أيمنَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ رِحْلَةِ العَائِلَةِ قَالَ:

واصَلَت العَائِلَةُ الْمَبَارَكَةُ رِحْلَتَهَا حَتَّى وَصَلَتْ إِلَى مَدِينَةِ الأَشْمُونِيِّن، وَهِيَ إِحْدَى قُرَى مَرْكَزِ مَلَّوِى.. ثُمَّ إِلَى «فِسفَامَ» وَهِيَ القُوصِيَّةُ، كَانَتْ قَرِيبًا مَرْكَزُ مَنْفَلُوطٍ، وَكَانَتْ تُعْرَفُ بِالحَرَّقَةِ، وَتُعْرَفُ اليَوْمَ بِالدِّيرِ الحَرَّقِ، القُوصِيَّةُ الآنَ مَركزُ مَركزُ مَنْفَلُوطٍ، وَكَانَتْ تُعْرَفُ بِالحَرَّقَةِ، وَتُعْرَفُ اليَوْمَ بِالدِّيرِ الحَرَّقِ، القُوصِيَّةُ الآنَ مَركزُ إِذَارِيُّ، وَمِنْ أَجْلِ هَذَا يُعَظِّمُهَا المسيحيُّونَ، وَيَزُورُونَهَا دَائِمًا فِي عِيدِ الفصِّح، يَأْتُونَ إِلاَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الأَنْحَاءِ؛ لأَنَّ هَذَا آخِرُ مَكَانٍ، وَصَلَتْ إِلَيْهِ مَرْيَمُ بِابْنِهَا – عَلَيْهِ السَّلامُ – فِي أَرْضِ مِصْرَ.

وَيَقُولُ الرُّواَةُ أَنَّهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ كَانُوا قَدِ اسْتَقَرُّوا مُدَّةً مِنَ الزَّمَنِ فِي بَلْدَةِ عَيْنِ شَمْسِ، وَهِيَ أَحَدُ أَحْيَاء القَاهِرَة الآنَ، وَقَد اسْتَظَلُّوا هُنَاكَ بِشَجَرَةٍ، قَدْ بَقِيَ أَصْلُهَا

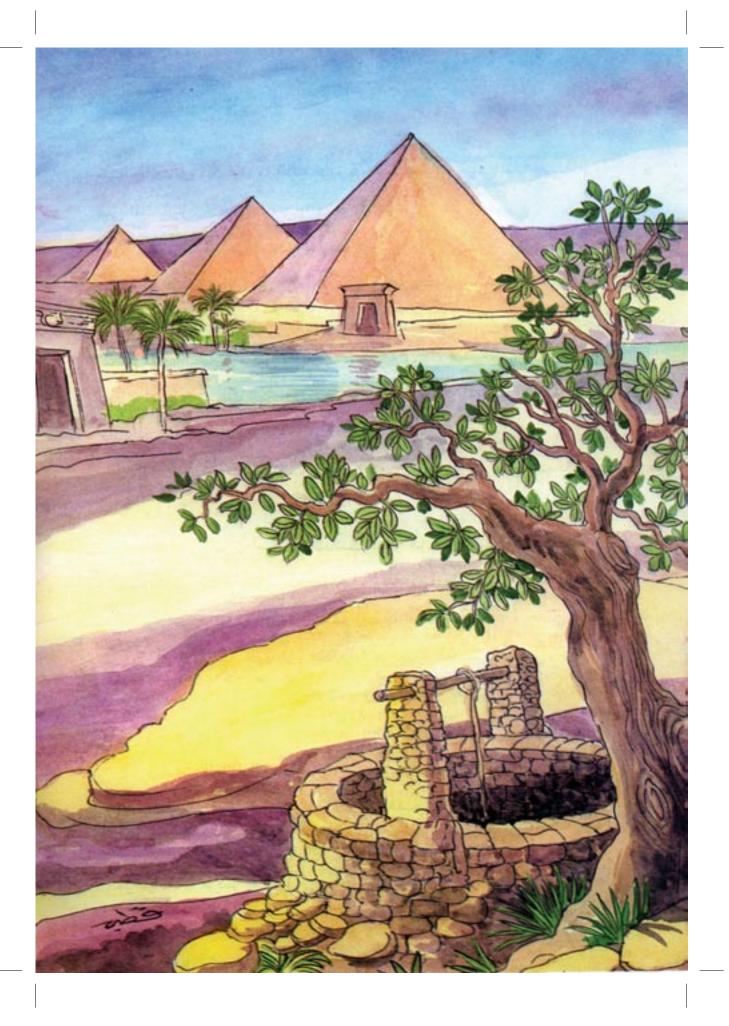

مُحْتَفِظًا بِهِ إِلَى وَقْتٍ قَرِيبٍ، وَقَدْ رَأَيْتُهَا بِنَفْسِى مُنْذُ عِشْرِينَ عَامًا، يُسَمُّونَهَا شَجَرَةَ العَذْرَاء، أَوْ شَجَرَةَ مَرْيَمَ يَهْتَمُّ النَّاسُ بزيارَتها في ضَاحيَة المَطَرِيَّة.

أمَّا تَفَاصِيلُ الرِّحْلَةِ إِلَى مِصْرَ فَقَدْ سَكَتَتْ عَنْهَا الأَنَاجِيلُ، وَلَمْ تَقُلْ شَيئًا.. وَلَكِنْ يَقُولُ أَحَدُ المؤلِّفِينَ عَنِ السَّيدةِ العَذْرَاءِ وابْنِهَا المسيحُ – عَلَيْهِ السَّلامُ – وَهُو الأَسْتَاذُ عَبْدُ السَّلامِ مُحمَّد بَدَوِي، أَنَّهُ قَدْ اهْتَدَى فِي إِحْدَى الكَنَائِسِ إِلَى خَرِيطَةٍ الأَسْتَاذُ عَبْدُ السَّلامِ مُحمَّد بَدَوِي، أَنَّهُ قَدْ اهْتَدَى فِي إِحْدَى الكَنَائِسِ إِلَى خَرِيطَةٍ تَبْدُ السَّلامِ مُحمَّد بَدَوِي، أَنَّهُ قَدْ اهْتَدَى فِي إِحْدَى الكَنَائِسِ إِلَى خَرِيطَة تُبَيِّنُ خَطَّ سَيْرِ الرِّحْلَةِ مِنَ العَرِيشِ حَتَّى القُوصِيَّةِ الَّتِي بِهَا الدِّيرُ الحُرَّقُ، الَّذِي الشَّارِ الرِّحْلَةِ مِنَ العَرِيشِ حَتَّى القُوصِيَّةِ التِّتِي بِهَا الدِّيرُ الحُرَّقُ، الَّذِي الشَّارِ مُ وَمُعَهُمَا المسيحُ – عَلَيْهِ السَّلامُ – وَهُو لا يَزَالُ طَفْلاً.

يَقُولُ: دَخَلَتْ العَائِلَةُ الْمَبَارِكَةُ مِصْرَ مِنْ طَرِيقٍ غَيْرِ الطُّرِقِ الْمَعْرُوفَةِ فِي صَحْرَاءِ سَيْنَاءَ، فَجَاءَتْ إِلَى العَرِيشِ، ثُمَّ قَرْيَةِ «فَرْمَةَ» وَكَانَتْ فِي ذَلِكَ الوَقْتُ تُسَمَّى «بِيلُوزْيُومَ» وَمِنْهَا وَصَلُوا إِلَى « تَلِّ بَسْطَةَ» شَمَالَ بِلْبِيسٍ، ثُمَّ اتَّجَهُوا شَمَالاً حَتَّى وَصَلُوا إِلَى الفَرْعِ الشَّرْقِيِّ لِلنيلِ، فَرْعِ دُمْيَاطَ، قُبَالَةَ مَدينَة سَمَنُودٍ، فَعَبَرُوا النِّيلَ وَصَلُوا إلِي الفَرْعِ الشَّرْقِيِّ لِلنيلِ، فَرْعِ دُمْيَاطَ، قُبَالَةَ مَدينَة سَمَنُودٍ، فَعَبَرُوا النِّيلَ إِلَيْهَا، وَلَمْ يَمْكُثُوا بِهَا كَثِيرًا، بَلِ اسْتَأْنَفُوا الرِّحْلَةَ غَرْبًا إِلَى مَدينَةِ المَحَلَّةِ الكُبْرَى، وَمِنْهَا اتَّجَهُوا شَمَالاً حَتَّى وَصَلُوا إِلَى سَخَا مِنْ أَعْمَالِ كَفْرِ الشَّيْخِ، حَيْثُ أَقَامُوا بِهَا فَتْرَةً.

وَيُقَالُ أَنَّهُ تُوجَدُ فِي تِلْكَ المَنْطِقَة صَخْرَةٌ غَرِيبَةُ الشَّكْلِ تُسَمَّى بِاللُّغَةِ القَبْطِيَّةِ ( كَعْبُ يَسُوعَ ) ثُمَّ اتَّجَهَتْ العَائِلَةُ غَرْبًا حَتَّى عَبَرُوا الفَرْعَ الغَرْبِيَّ للنِّيلِ – فَرْعَ رَشِيدٍ – واسْتَمَرَّ سَيْرُهُمْ إِلَى الغَرْبِ حَتَّى صَارُوا عَلَى مَشَارِفِ وَادِى النَّطْرُونَ، ثُمَّ اتَّجَهُوا فِي خَطٍّ مُوازٍ لِهِذَا الوَادِى إِلَى الجَنُوبِ الشَّرْقِيِّ حَتَّى عَادُوا إِلَى النِّيلِ فِي مَكَانِ القَاهِرَةِ الآنَ، وَعَبَرُوا النِّيلَ إِلَى نَاحِيَةِ عَيْنِ شَمْسٍ، المَطَرِيَّةِ حَالِيًّا، واسْتَظَلُّوا بِشَجَرَةٍ القَاهِرَةِ الآنَ، وَعَبَرُوا النِّيلَ إِلَى نَاحِيَةٍ عَيْنِ شَمْسٍ، المَطَرِيَّةِ حَالِيًّا، واسْتَظَلُّوا بِشَجَرَةً

هُنَاكَ لا تَزَالُ قَائِمَةً حَتَّى اليَوْمِ، تُسَمَّى شَجَرَةُ مَرْيَمُ، وَيَقُولُونَ أَنَّ يَنْبُوعًا مِنَ المَاءِ تَفَجَّرَ فِي هَذَا المَكَانِ حِينَمَا عَطَشَ الطِّفْلُ يَسُوعُ، وَغَسَلَتْ العَذْرَاءُ مَلابِسَهُ فِي هَذَا المَكَانِ خِينَمَا عَطَشَ الطِّفْلُ يَسُوعُ، وَغَسَلَتْ العَذْرَاءُ مَلابِسَهُ فِي هَذَا المَاءِ، ثُمَّ طَرَحَتِ المَاءَ جَانِبًا، فَنَبَتَ فِي ذَلِكَ المَكَانِ نَبَاتُ البَلْسَمِ، الَّذِي لا يَزَالُ المَّاءِ، ثُمَّ طَرَحَتِ المَاءَ فَي المُسُوحِ الدِّينيَّةِ، وَلا يَزَالَ النَّبْعُ قَائِمًا حَتَّى الآنَ يَتَبَرَّكُ النَّاسُ بِمَائه.

وَتَقُولُ بَعْضُ كُتُبِ المسيحيَّةِ عَنْ هُرُوبِ السَّيدِ المسيحِ إِلَى مصْرَ، أَنَّهُمْ بَعْدَ أَنْ وَصَلُوا إِلَى عَيْنِ شَمْسٍ وَاسْتَظَلُّوا بِظلِّ هَذهِ النَّجَرَةَ، عَبَرُوا النِّيلَ ثَانِيَةً إِلَى الغَرْب، وَسَارُوا بِحِذَاءِ النِّيلِ غَرْبًا حَتَّى وَصَلُوا إِلَى بَنِى مَزَارٍ، وَيَقُولُونَ أَنَّ شَيْخًا قَدْ صَحِبَهُمْ مِنْ هُنَاكَ، وَحَدَّ ثَهُمْ عَنْ وُجُودِ سَاحِرَة، تَسْكُنُ فِى مَنْطِقَة جَبَلِ الطَّيْرِ، وَهِى مَنْطَقَةٌ مُعَلِّ الطَّيْرِ، وَهِى مَنْطَقَةٌ مُعَلِ الطَّيْرِ، وَهِى مَنْطَقَةٌ مُعَلِ الشَّيْخُ أَنَّ هَذَهِ السَّاحِرَة تَقُومُ بِمُعْجَزَاتٍ خَارِقَة، فَتَعَجَّبُوا مِنْ حَديثِه، وَطَلَبَ الشَّيْخُ أَنَّ هَذَهِ السَّاحِرَة تَقُومُ بِمُعْجَزَاتٍ خَارِقَة، فَتَعَجَّبُوا مِنْ حَديثِه، وَطَلَبَ الشَّيْخُ أَنَّ هَذَهِ السَّاحِرَة تَقُومُ بِمُعْجَزَاتٍ خَارِقَة، فَتَعَجَّبُوا مِنْ حَديثِه، وَطَلَبَ الشَّيْخُ أَنَّ هَذَهِ السَّاحِرَة تَقُومُ بِمُعْجَزَاتٍ خَارِقَة مَنْ السَّرُقِ فِى مَرْكِبٍ شِرَاعِيَّ، وَبَيْنَمَا الصَّبِيُّ الذَّهَابَ لَرُونَة تَلْكَ السَّاحِرَة، فَعَبَرُوا إِلَى الشَّرْقِ فِى مَرْكِبٍ شِرَاعِيٍّ، وَبَيْنَمَا الصَّبِيُّ الذَّهُمُ فَوْقَ المَاء، وَتَحْتَهَا وَعَرَقَتْ، فَتَعَجَّبُوا مِنْ حَدْهُ الْمُولِ الْمَاءِ، وَتَحْتَهَا السَّعْرِ أَوْنَة اللَّهُ السَّعْرَبُ مُنْهُمْ فَوْقَ المَاء، وَتَحْتَهَا وَوَاصَلَتَ المَحْرِ، وَمَا أَنْ اقْتَرَبَتْ حَتَّى تَفَتَّتَ الْحَجُرُ تَحْتَ قَدَمَيْها، وَعَرَقَتْ، وَوَاصَلَتَ المُرْكِبُ سَيْرَهَا إِلَى الشَّونِينَ، ثُمَّ القُوصِيَّة حَيْثُ يُوجِدُ الدِّيلُ العَرْبُ أَلَى الغَرْبِ

لَقَدْ كَانَتْ رِحْلَةً شَاقَّةً مُضْنِيَةً، قَضَتْ فِيهَا العَائِلَةُ الْمُبَارِكَةُ أَيَّامًا طَوِيلَةً إِلَى أَنِ اسْتَقَرَّ بِهَا المَقَامُ، هُنَاكَ في جَنُوبِ مصْرَ في المُحرَّقَة.

قَالَتْ إِيمَانُ: إِنَّ هَذِهِ الرِّحْلَةَ الطَّوِيلَةَ تَجْعَلُنَا فِي شَوْقٍ لِمَعْرِفَةِ أَخْبَارِ المَسيحِ – عَلَيْه السَّلامُ – في مصْرَ، كَيْفَ كَانَ يَعيشُ، وَمَن الَّذَى كَانَ يَكْفُلُهُ؟

قَالَ أَبُو أَيمنَ: لا شَكَّ أَنَّ يُوسُفَ النَّجَّارَ كَانَ هُوَ العَائِلُ لِهَذِهِ الأُسْرَةِ، وَيَرْوِى لَنَا وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ، وَهُو أَحَدُ اليَهُودِ الَّذِينَ أَسْلَمُوا، وأصْبَحُوا مِنْ رُواةِ الأَحَادِيثِ وَالقَصَصِ الدِّينيَّة، قَالَ:

كَانَتْ أُوَّلُ آيَة رَآهَا النَّاسُ مِنْ عِيسَى – عَلَيْهِ السَّلامُ – أَنَّ أُمَّهُ كَانَتْ نَازِلَةً فِي دَارِ رَجُلٍ صَالِحٍ، وَكَانَ يُوسُفُ النَّجَّارُ قَدْ أَنْزَلَهَا ذَلِكَ المنزِلَ بَعْدَ مَجِيئِهِمْ إِلَى مِصْرَ، وَكَانَ ذُلِكَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ كَرِيمًا أَيْضًا، يَأْوِى إِلَى بَيْتِهِ وَبَقَيَتْ بِهِ مُدَّةً مِنَ الزَّمَنِ، وكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ كَرِيمًا أَيْضًا، يَأْوِى إِلَى بَيْتِهِ الفُقَرَاءُ وَالمَسَاكِينُ.

وَ فِي إِحْدَى اللَّيَالِي، سُرِقَ مَالٌ مِنْ خِزَانَةِ الرَّجُلِ، وَلَكِنَّ مُروءَتَهُ مَنَعَتْهُ أَنْ يَتَّهِمَ أَحَدًا مِنَ المسَاكِينِ المقيمينَ فِي بَيْتِهِ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ، وَحَزِنَتْ مَرْيَمُ – عَلَيْهَا السَّلامُ – مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي يُؤويهِمْ فِي بَيْتِهِ، وَيُكْرِمُهُمْ، وَرَأَى عيسَى – السَّلامُ – مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي يُؤويهِمْ فِي بَيْتِهِ، وَيُكْرِمُهُمْ، وَرَأَى عيسَى – عَلَيْهِ السَّلامُ – أُمَّهُ حَزِينَةً، فَعَزَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَقَالَ لَهَا: مَاذَا يُحْزِنُكِ يَا أُمَّاهُ؟ قَالَتْ: أَحْزَننِي يَا بُنِيَّ ضَيَاعُ مَالِ هَذَا الرَّجُلِ التَّقِيِّ الصَّالِحِ، الَّذِي أَكْرَمَنَا وآوانَا، وتَمسُّكَهُ أَحْزَننِي يَا بُنِيَّ ضَيَاعُ مَالٍ هَذَا الرَّجُلِ التَّقِيِّ الصَّالِحِ، الَّذِي أَكْرَمَنَا وآوانَا، وتَمسُّكَهُ بِالا يَجْرَحَ شُعُورَ أحد مِنْ ضُيُوفِهِ المَسَاكِين.

فَقَالَ لَهَا: هَلْ تُحِبِينَ أَنْ أَدُلَّهُ عَلَى مَالِهِ المَفْقُودِ؟

قَالَتْ: نَعَمْ يَا بُنَيَّ، إِنْ كَانَ عِنْدَكَ عِلْمٌ بِهِ فَدُلَّهُ عَلَيْهِ.

قَالَ لَهَا: اطْلُبِي مِنَ الرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ كُلَّ المَسَاكِينِ الَّذِينَ كَانُوا يَبِيتُونَ فِي الدَّارِ في هَذه اللَّيْلَة.

فَجَمَعَهُمْ الرَّجُلُ، وَنَظَرَ عِيسَى - عَلَيْهِ السَّلامُ - فِيهِمْ، فَوَجَدَ مِنْ بَيْنِهِمْ رَجُلاً أَعْمَى، وآخَرَ مُقْعَدًا، فَحَمَلَ المَقْعَدَ عَلَى عَاتِقِ الأعْمَى، وَطَلَبَ مِنَ الأَعْمَى أَنْ يَقِفَ

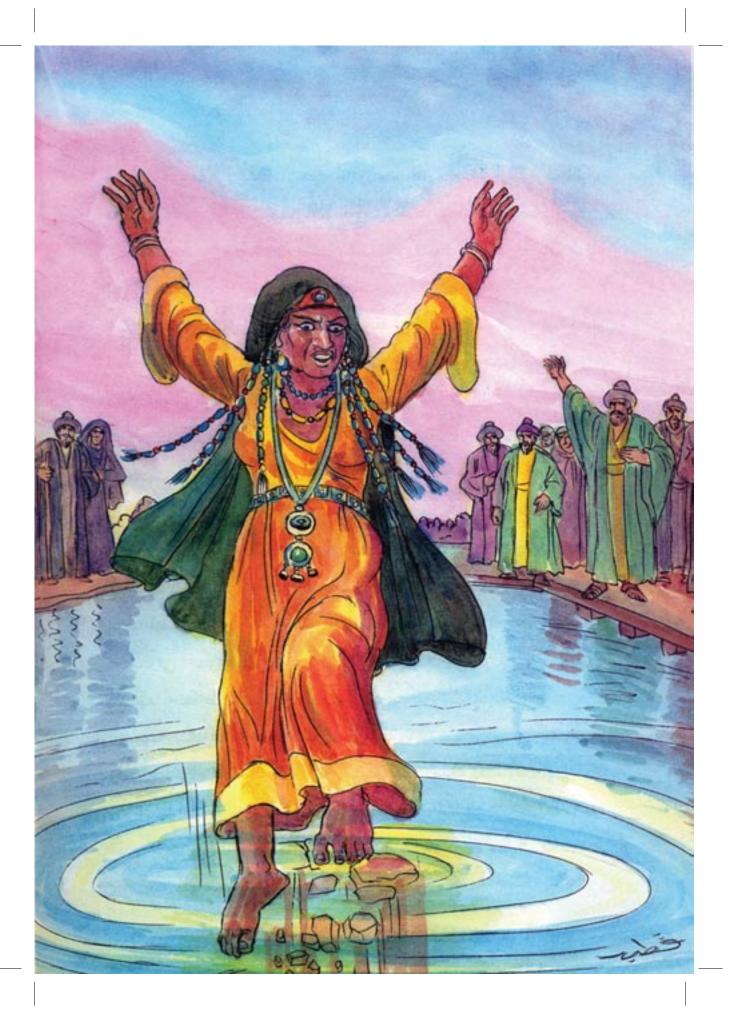

وَهُو َ يَحْمِلُ المِقْعَدَ عَلَى عَاتِقِهِ، فاشْتَكَى الأعْمَى وَقَالَ: لا قُدْرَةَ لِى عَلَى القِيَامِ بِهِ، فَأَنَا أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ عَيسَى – عَلَيْهِ السَّلامُ –: وَكَيْفَ قَوِيتَ عَلَى ذَلِكَ البَارِحَةَ؟ فَأَنْكَرَ الأَعْمَى فِى أُوَّلَ الأَمْرِ، وَلَكِنَّهُمْ ضَرَبُوهُ حَتَّى قَامَ والرَّجُلُ المَقْعَدُ عَلَى عَاتِقِ عَلَى عَاتِقِهِ، فَلَمَّا اسْتَقَلَّ قَائِمًا، وَجَدُوا خِزَانَة الرَّجُلِ بِجَانِبِ يَدِ المَقْعَدِ وَهُو عَلَى عَاتِقِ الأَعْمَى.

ثُمَّ اتَّجَهَ عِيسَى - عَلَيْهِ السَّلامُ - إِلَى صَاحِبِ البَيْتِ، وَقَالَ لَهُ: هَكَذَا احْتَالاً عَلَى مَالِكَ بِالأَمْسِ، حَتَّى أَخَذَاهُ، اسْتَعَانَ الأَعْمَى بِقُوَّتِهِ، واسْتَعَانَ المَقْعَدُ بِعَيْنَيْهِ وَيَدَيْهِ.

وَهُنَا قَالَ الأعْمَى: لَقَد صَدَقَ وَاللَّه..

وأعَادَ الْمَالَ إِلَى صَاحِبِهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ لَمْرْيَمَ: خُذِى نِصْفَ هَذَا الْمَالِ حَلالاً لَكِ، هَديَّةً مِنِّى إِلَيْكِ، فَقَالَتْ: إِنِّى لَمْ أُخْلَقْ لِذَلِكَ.. فَقَالَ لَهَا: أَعْطِيهِ لابْنكِ. فَقَالَتْ: هُوَ أَعْظُمُ منِّى شَأَنًا.

واسْتَطْرَدَ أَبُو أَيْمَنَ في الحَديث، قَالَ:

وَهَكَذَا ظَلَّتْ مَرْيَمُ - عَلَيْهَا السَّلامُ - بِمِصْرَ، سَبْعَ سِنِينَ، وَهَذَا أَغْلَبُ الْآرَاءِ، تَسْعَى لِكَسْبِ قُوْتِهَا وَقُوْتِ ابْنِهَا، فَكَانَتْ تَعْزِلُ الكَتَّانَ، وَتَلْتَقِطُ السُّنْبُلَ فِي أَثَرِ الْحَسَّادِينَ وَالْحَمَّالِينَ، وكَانَتْ تَلْتَقِطُ السُّنْبُلَ وَالمَهْدُ الَّذِي تَحْمِلُ فِيهِ طِفْلَهَا فِي مَنْكَبِهَا، وَالْجِرَابُ الَّذِي تَضَعُ فِيهِ السُّنْبُلَ فِي مَنْكَبِهَا الآخَرِ.

حَيَاةٌ كُلُّهَا صِرَاعٌ وَكِفَاحٌ، عُرِضَ عَلَيْهَا المَالُ مِنَ الرَّجُلِ فَرَفَضَتْهُ فِي إِبَاءٍ وَشَمَمٍ، وَآثَرَتْ أَنْ تَأْكُلَ هِي وَابْنُهَا مِنْ كَسْبِ يَدِهَا، حَتَّى بَلَغَ عِيسَى – عَلَيْهِ

السَّلامُ - سِنَّا تَسْمَحُ لَهُ بِالحَرَكَةِ والانْتِقَالِ، وَتَبَادُلِ الأَحَادِيث، تَرْعَاهُ وَتَصُونُهُ، وَتُحِيطُهُ بِحَنَانِهَا وَرِعَايَتِهَا وَعَطْفِهَا، وَتُنْشَعُهُ تَنْشِئَةً صَالحَةً، عَلَى البرِّ وَالتَّقْوَى، وَالخَيْرِ والمعْرُوفِ.

#### وَتَابَعَ أَبُو أيمنَ حَدِيثَهُ، فَقَالَ:

بَعْدَ أَنْ قَضَتْ مَرْيَمُ وابْنُهَا تِلْكَ الْمُدَّةَ فِي مَصْرَ، عَادَتْ إِلَى أَرْضِ فِلسْطِينَ، عِنْدَمَا عَلِمَتْ بِمَوْتِ الملكِ هيرودَ الَّذِي يُضْمِرُ الشَّرَّ لولَدها، ويُرِيدُ أَنْ يَقْتُلَهُ، وَهُنَاكَ وَجَدَتْ اليَهُودَ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ، مِنَ انْحِرَافٍ وابْتِعَادٍ عَن شَرِيعَة الرَّبِ، وَهُنَاكَ وَجَدَتْ اليَهُودَ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ، مِنَ انْحِرَافٍ وابْتِعَادٍ عَن شَرِيعَة الرَّبِ، وانْشِغَالِ بِالدُّنْيَا وأعْرَاضِهَا، وَتَهَافُت عَلَى مَفَاتَنِهَا وَمَطَامِعِهَا، حَتَّى جَعَلُوا مِنْ بَيْتِ اللَّهِ سُوقًا لِتِجَارَتِهِمْ، وَمُنْتَدَى لمناقَشَاتِهِمْ وَحِسَابَاتِهِمْ، فَقَدِ اسْتَزَلَّهُمْ الشَّيْطَانُ، ونَأَى بهمْ عَنْ سَبِيلِ الرَّحْمَن، فَانْقَسَمُوا إِلَى فِرَقَ شَتَّى:

كَانَ مِنْهُمْ الفِرِّيسِيُّونَ، وَالمَفْرُوضُ أَنَّهُمْ طَائِفَةٌ مُتَفَرِّغَةٌ لِعبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، زَاهِدُونَ فِي الدُّنْيَا، رَاغِبُونَ فِي الآخِرَةِ، وَلَكِنَّهُمْ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ قَدِ انْقَلَبُوا عَلَى أَعْقَابِهِمْ، فَكَانُوا يُظْهِرُونَ غَيْرَ مَا يُبْطِنُونَ، شَأَنُهُمْ شَأَنُ الْمُنَافِقِينَ فِي كُلِّ زَمَانٍ، يَخْدَعُونَ النَّاسَ وَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالبَاطل، وَلا يَرْعُونَ لأحد عَهْدًا ولا ذِمَّةً.

وَكَانَ هُنَاكَ طَائِفَةُ الكَهَنَة، وَالمَفْرُوضُ أَنَّهُمْ القَائِمُونَ بِخِدْمَةِ المَعْبَد، وَلَكَنَّهُمْ جَعَلُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّه، وادَّعَوْا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الشَّانِ فِي أُمُورِ جَعَلُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّه، وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فَحَرَّفُوا الشَّرِيعَة، فَكَانُوا يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللَّه، وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فَحَرَّفُوا كَلامَ التَّوْرَاةِ عَنْ مَوَاضِعِه، وأَغْرَقُوا فِي الإِثْمِ وَالخَطَايَا، وَغَرَّتْهُم الدُّنْيَا فَتَهَالَكُوا عَلَى مَكَاسِبِهَا الفَانِيَة، وَلَمْ يَعْمَلُوا أَيْضًا لِلَه وللدَّارِ الآخرة.

أمَّا الفَرِيقُ الثَّالِثُ فَكَانَ فَرِيقَ الكَتَبَةِ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ التَّوْرَاةَ، والأصْلُ في عَمَلِهِمْ أَنَّهُم أَهْلُ الوَعْظِ والإِرشَادِ، وَكُتَّابُ الشَّرِيعَةِ لَمِنْ يَطْلُبُهَا، وَلَكِنَّهُم كَانُوا كَسَابِقِيهِمْ، يَغْتَصِبُونَ أَمْوَالَ الجَهَلَةِ.. وَهَوُلاءِ يُشْبِهُونَ كَتَبَةَ التَّمَائِمِ والدَّجَّالِينَ وَالمَشَعْوذينَ.

وَالفَرِيقُ الرَّابِعُ هُوَ فَرِيقُ الصَّدُوقِيينَ، أَنْكُرُوا البَعْثَ وَالحِسَابَ وَالجَزَاءَ يَوْمَ القَيَامَةِ. وَقَالُوا: لا تُوجَدُ حَيَاةٌ غَيْرُ تِلْكَ الحَيَاةِ، فَمَنْ أَحْسَنَ فِي الدُّنْيَا أَعْطَاهُ اللَّهُ الخَيْرَ فِيهَا، وَمَنْ أَسَاءَ عَاقَبَهُ اللَّهُ وَعَذَّبَهُ فِي الدُّنْيَا أَيْضًا. . فَلا قِيَامَةَ وَلا نُشُورَ، وَلا حِسَابَ وَلا عِقَابَ بَعْدَ المَوْتِ وَالفَنَاءِ.

فِي هَذِهِ الأجْوَاءِ بِكُلِّ مَا فِيهَا مِنَ انْحِرَافٍ، عَادَتْ مَرْيَمُ إِلَى فِلِسْطِينَ هِيَ وَوَلَدُهَا، لتَبْدَأَ حَيَاةً جَديدَةً، كُلُّهَا جِهَادٌ وكَفَاحٌ وآلامٌ.

وَلَمَا بَلَغَ عِيسَى – عَلَيْهِ السَّلامُ – اثْنَتَى ْ عَشَرَةَ سَنَةً، خَرَجَتْ بِهِ أُمُّهُ وَيُوسُفُ النَّجَّارُ إِلَى أُورِشَلِيمَ – بَيْتِ المَقْدِسِ – فِي عيد مِنْ أَعْيَادِهِمْ ؛ لِيَسْجُدُوا لِلرَّبِّ هُنَاكَ حَسَبَ شَرِيعَةِ مُوسَى – عَلَيْهِ السَّلامُ – وَبَعْدَ أَنْ تَمَّتْ أَيَّامُ العيد، وَعَزَمُوا عَلَى العَوْدَة، إِلَى قَرْيَتِهِمْ النَّاصِرَة بَحَثَتْ مَرْيَمُ – عَلَيْهَا السَّلامُ – عَنْ عِيسَى – عَلَيْهِ السَّلامُ – فَلَمْ عَيشَى – عَلَيْهِ السَّلامُ – فَلَمْ عَيشَى – عَلَيْهِ السَّلامُ – فَلَمْ تَجِدْهُ، وَلَمْ تَتْرُكُ مَكَانًا فِي مَدينَةِ القُدْسِ إِلا وَبَحَثَتْ عَنْهُ فِيهِ فَلَمْ تَجِدْهُ، وَمَعَهَا يُوسُفُ النَّجَّارُ، فَظَنَّا أَنَّهُ عَادَ مَعَ أَثْرَابِهِ، وَسَبَقَهُمْ إِلَى النَّاصِرَةِ، وَلَا تَجِدْهُ، وَصَلا هُنَاكَ سَألا عَنْهُ فَلَمْ يَجِدَاهُ، وَلَمْ تَسْتَطِعْ مَرْيَمُ صَبْرًا، فَعَادَتْ إِلَى أُورْشَلِيمَ وَصَلا هُنَاكَ سَألا عَنْهُ فَلَمْ يَجِدَاهُ، وَلَمْ تَسْتَطِعْ مَرْيَمُ صَبْرًا، فَعَادَتْ إِلَى أُورْشَلِيمَ وَصَلا هُنَاكَ سَألا عَنْهُ فَلَمْ يَجِدَاهُ، وَلَمْ تَسْتَطِعْ مَرْيَمُ صَبْرًا، فَعَادَتْ إِلَى أُورْشَلِيمَ وَصَلا هُنَاكَ سَألا عَنْهُ فَلَمْ يُجِدَاهُ، وَلَمْ تَسْتَطِعْ مَرْيَمُ صَبْرًا، فَعَادَتْ إِلَى أُورْشَلِيمَ (القُدُسِ) وَمَعَهَا يُوسُفُ أَيْضًا لِلْبَحْثِ عَنْهُ، وَبَعْدَ تَعَبٍ وَمَشَقَّةٍ وَمَجْهُودٍ عَنِيفٍ،

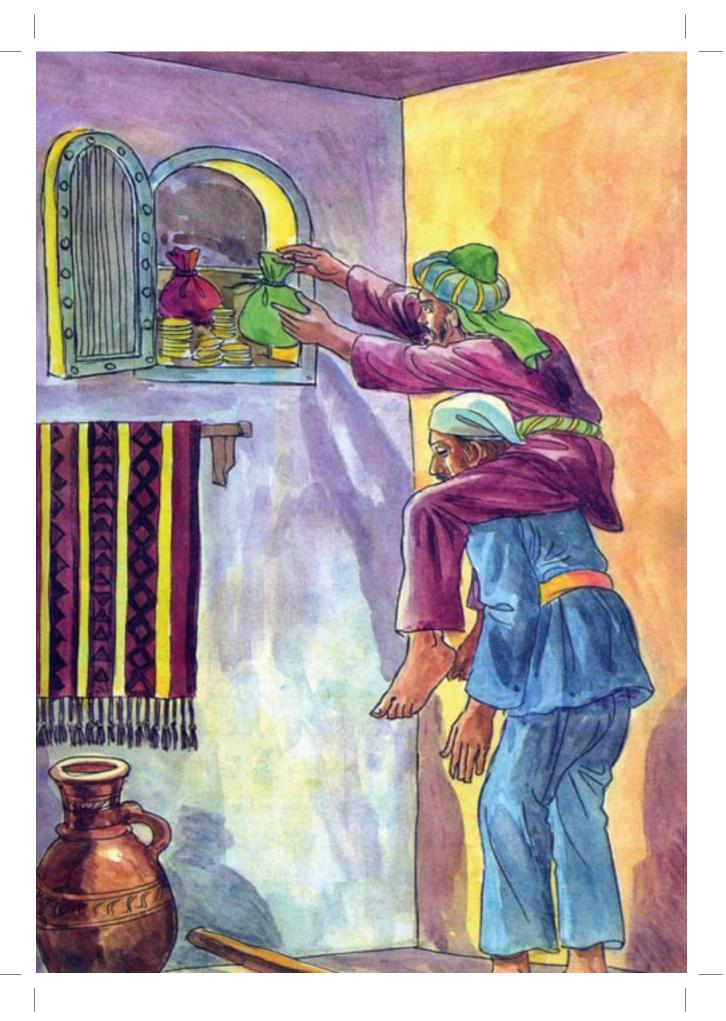

وَجَدَاهُ جَالِسًا فِي الهَيْكَلِ وَسَطَ العُلَمَاءِ وَالكُهَّانِ والأحْبَارِ، يُنَاقِشُهُمْ وَيُنَاقِشُونَهُ، يَسْأَلُونَهُ وَيُجِيبُ، وَالكُلُّ فِي عَجَبٍ مِنْ عِلْمِهِ الغَزِيرِ الْمُتَعَمِّقِ فِي التَّوْرَاةِ، وَأُصُولِ الشَّرِيعَةِ.

وَهُنَا تَتَوَقَّفُ الكُتُبُ وَالْمُؤَرِّخُونَ فَلَمْ يَذْ كُرُوا لَنَا شَيْعًا عَنْ حَيَاةٍ عِيسَى – عَلَيْهِ السَّلامُ – مُنْذُ كَانَتْ سِنُّهُ اثْنَتَى ْ عَشْرَةَ سَنَةً، إِلَى أَنْ بَلَغَ الثَّلاثِينَ مِنْ عُمْرِهِ، وَهُوَ السَّلامُ – مُنْذُ كَانَتْ سِنُّهُ اثْنَتَى ْ عَشْرَةَ سَنَةً، إِلَى أَنْ بَلَغَ الثَّلاثِينَ مِنْ عُمْرِهِ، وَهُو السَّنُ اللَّذِي ذَهَبَ فِيهِ لِيتَعَمَّدَ مِنْ «يُوحَنَّا المَعْمِدَانِ » وَهُو يَحْيَى بنُ زَكَرِيَّا – عَلَيْهِمَا السَّلامُ – الَّذِي ذَكَرْنَا قَصَّتَهُ فِي جَلْسَةً سَابِقَةً.

هُنَاكَ مَنْ يَقُولُونَ أَنَّهُ فِي تِلْكَ الأَثْنَاءِ كَانَ يُوسُفُ النَّجَّارُ قَدْ مَاتَ، وَانْتَقَلَتْ مَرْيَمُ - عَلَيْهَا السَّلامُ - بِأُسْرَتِهَا مِنَ النَّاصِرَةِ، إِلَى «كَانَا» مَوْطِنِهَا الأصْلِيِّ.

وَهُنَاكُ اشْتَغُلَ عِيسَى – عَلَيْهِ السَّلامُ – بِالنِّجَارَةِ، الحِرْفَةِ الَّتِي تَعَلَّمَهَا مِنْ يُوسُفَ النَّجَّارِ، وَكَانَ يَعْمَلُ طُولَ أَيَّامِ الأُسْبُوعِ فِي حَانُوتِهِ الصَّغِيرِ بِقَرْيَةِ «كَانَا» وَفِي يَوْمِ السَّبْتِ يَذْهَبُ إِلَى المعْبَد لِلصَّلاةِ، وَدراسَة الشَّرِيعَة، وَغَالبًا مَا كَانَ يَقِفُ أَمَامَ المُتَعَبِّدِينَ يَشْرَحُ لَهُمْ شَرِيعَة مُوسَى – عَلَيْهِ السَّلامُ – وَكَانَتْ العَادَةُ فِي تِلْكَ الأَيَّامِ النَّعَبِّدِينَ يَشْرَحُ وَيُفَسِّرُ أَيَّ جُزْء مِنَ الشَّرِيعَة أَنُ مَنْ يَشْرَحُ وَيُفَسِّرُ أَيَّ جُزْء مِنَ الشَّرِيعَة يَكُونُ قَدْ فَكَرَ فِيهِ، وَلَكِنَ تَفْسيراتِ عِيسَى – عَلَيْهِ السَّلامُ – كَانَتْ مُخْتَلفَةً عَنْ يَكُونُ قَدْ فَكَرَ فِيهِ، وَلَكِنَّ تَفْسيراتِ عِيسَى – عَلَيْهِ السَّلامُ – كَانَتْ مُخْتَلفَةً عَنْ تَفْسيراتِ الآخَرِينَ، فَقَدْ كَانَتْ كَلمَاتُهُ بَسِيطَةً لا تَعْقيدَ فِيهَا وَلا غُمُوضَ، وَأَصْبَحَ الكَثيرُونَ فِي المَعَابِد مِنَ المُعْجَبِينَ بِهِ، وَأَطْلَقُوا عَلَيْهِ اسْمَ «مُعَلِّمُنَا» وَأَخَذَ الكَثِيرُونَ مَنْ المُعْجَبِينَ بِهِ، وَأَطْلَقُوا عَلَيْهِ اسْمَ «مُعَلِّمُنَا» وَأَخَذَ الكَثِيرُونَ مَنْ الْمُعْجَبِينَ بِهِ، وَأَطْلَقُوا عَلَيْهِ اسْمَ «مُعَلِّمُنَا» وَأَخَذَ الكَثِيرُونَ مَنْ الْمُونَ تَعَالِيمَ النَّجُورِ الشَّابُ.

وَفِي ذَلِكَ الوَقْتِ جَاءَتْ أَنْبَاءٌ تَقُولُ أَنَّ شَابًا اسْمُهُ يُوحَنَّا بْنُ زَكَرِيًّا قَدْ جَاءَ إِلَى شَاطِئِ نَهْرِ الأُرْدُن لِيُعْلِنَ النَّبُوءَة، وكَانَتْ النَّبُوءَةُ المَنْتَظِرَةُ تَعْنِي أَنَّ وَقْتَ ظُهُورِ المُسيح قَدْ حَانَ.

أمَّا عِيسَى - عَلَيْهِ السَّلامُ - فَقَدْ تَرَكَ حَانُوتَهُ، وَذَهَبَ جَنُوبًا لِيُقَابِلَ المعْمَدَانَ، بَعْدَ أَنْ قَالَت ْ لَهُ أُمُّهُ أَنَّهُ ابْنُ خَالَتها اليَصابَات.

وَعَلَى شَاطِئِ الأُرْدُن، وَبِالْقُرْبِ مِنْ أَرِيحَا، رَأَى المَسِيحُ عَدَدًا كَبِيرًا مِنَ النَّاسِ يَلْتَفُّونَ حَوْلَ رَجُلٍ يَرْتَدِى مِعْطَفًا مِنْ وَبَرِ الجَمَلِ، وَقَدْ رَبَطَهُ عَلَى وَسَطِه بِحَبْلٍ مِنَ الجَلْد، وَكَانَ يَخْطُبُ فِي النَّاسِ بِكَلِمَاتٍ تَلْتَهِبُ حَمَاسَةً، وَبِالرَّغْمِ مِنْ أَنَّهُ كَانَ شَابًا فِي النَّاسِ بِكَلِمَاتٍ تَلْتَهِبُ حَمَاسَةً، وَبِالرَّغْمِ مِنْ أَنَّهُ كَانَ شَابًا فِي النَّالِ ثِينَ مِنْ عُمْرِهِ، إلا أَنَّ لَحْيَتَهُ كَانَتْ طَوِيلَةً، وَشَعْرُهُ كَانَ مُهْمَلاً، وَعَرِفَ فِي الثَّلاثِينَ مِنْ عُمْرِهِ، إلا أَنَّ لَحْيَتَهُ كَانَتْ طَوِيلَةً، وَشَعْرُهُ كَانَ مُهُمَلاً، وَعَرِفَ عَيْسَى – عَلَيْهِ السَّلامُ – مِنْ مَظْهَرِهِ وَكَلِمَاتِهِ أَنَّهُ لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ هُوَ المعْمِدَانُ الَّذِي سَمَعَ به.

واقْتَرَبَ عِيسَى - عَلَيْهِ السَّلامُ - وَسَمِعَ يُوحَنَّا «يحْيَى» - عَلَيْهِ السَّلامُ - يَقُولُ:

« سَيَاتِي بَعْدِي الَّذِي هُوَ أَقْوَى مِنِّي . . وَلَسْتُ جَدِيرًا بِأَنْ أَصِلَ إِلَى دَرَجَةِ الانْحنَاء لفَكِّ رِبَاط حذَائه » .

وَعِنْدَ انْتِهَاءِ المُوْعِظَةِ ذَهَبَ عيسى – عَلَيْهِ السَّلامُ – إِلَى يُوحَنَّا وَطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يُعِمِّدَهُ، وَلَكِنَّ عَيْنَ النَّبِيِّ الفَاحِصةِ لَحَتْ عَلَى الفَوْرِ أَنَّ عِيسَى – عَلَيْهِ السَّلامُ – يُعَمِّدَهُ، وَلَكِنَّ عَيْنَ النَّبِيِّ الفَاحِصةِ لَحَتْ عَلَى الفَوْرِ أَنَّ عِيسَى – عَلَيْهِ السَّلامُ – أَعَرَدُ وَيُوحَنَّا وَهُو يَقُولُ: « أَنَا الَّذِي فِي حَاجَةٍ إِلَى أَنْ تُعَمِّدَنِي، لَيْسَ رَجُلاً عَادِيًّا. وَتَرَدَّدَ يُوحَنَّا وَهُو يَقُولُ: « أَنَا الَّذِي فِي حَاجَةٍ إِلَى أَنْ تُعَمِّدَنِي، ثُمَّ تَأْتِي إِلِيَّ لأُعَمِّدَكَ؟ »، ولكِنَّ عِيسَى – عَلَيْهِ السَّلامُ – أَصَرَّ، فَامْتَثَلَ يُوحَنَّا وَقَامَ وَقَامَ

بِتَعْمِيدِ الْمَسِيحِ، وَهُوَ يَسْمَعُ بُشْرَى مِنَ السَّمَاءِ تُؤكِّدُ أَنَّ هَذَا هُوَ صَاحِبُ النُّبُوءَةِ الَّتِي يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُعْلِنُهَا.

وَسَكَتَ أَبُو أَيْمَنَ هُنيهَةً ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ طَالَ بِنَا الْحَدِيثُ يَا أَبْنَائِي فَهَلْ نُؤَجِّلُ بَقَيَّتَهُ إِلَى جَلْسَة أُخْرَى؟

قَالَ الأوْلادُ: لا . . إِنَّهَا قصَّةٌ شَيِّقَةٌ وَنُرِيدُ إِتْمَامَهَا حَتَّى لا نَقْطَعَ انْفعَالَنَا بها .

قَالَ الوَالِدُ: أَنْتُمْ وَمَا تُرِيدُونَ.. وَلنَذْكُرْ أَنَّ هُنَاكَ أَنَاجِيلَ كَثِيرَةً لا تَعْتَرِفُ بِهَا الطَّوَائِفُ المَسِيحِيَّةُ، مِنْهَا إِنْجِيلُ بِرْنَابَا، وَقَدْ قَالَ هَذَا القِدِّيسُ فِي إِنْجِيلِهِ:

« وَلَمَّا بَلَغَ يَسُوعُ الثَّلاِثِينَ سَنَةً مِنْ عُمْرِهِ - كَمَا أَخْبَرَنِي بِذَلِكَ نَفْسُهُ - صَعِدَ إِلَى جَبَلِ الزَّيْتُونِ مَعَ أُمِّهِ لِيَجْنِي زَيْتُونًا، وَبَيْنَمَا كَانَ يُصَلِّى فِي الظَّهِيرَة، وَبَلَغَ هَذَهِ الكَلِمَاتِ « يَا رَبِّ بِرَحْمَةٍ . . » إِذَا بِنُورٍ بَاهِرٍ قَدْ أَحَاطَ بِه، وَعَدَد لا يُحْصَى مِنَ الكَلِمَاتِ « يَا رَبِّ بِرَحْمَةً . . » إِذَا بِنُورٍ بَاهِرٍ قَدْ أَحَاطَ بِه، وَعَدَد لا يُحْصَى مِنَ الكَلْمَاتِ « يَا رَبِّ بِرَحْمَةً . . » إِذَا بِنُورٍ بَاهِرٍ قَدْ أَحَاطَ بِه، وَعَدَد لا يُحْصَى مِنَ الكَلائِكَة كَانُوا يَقُولُونَ : لِيَتَمَجَّد اللَّهُ، فَقَدَّمَ لَهُ المَلاكُ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلامُ - كِتَابًا كَأَنَّهُ مِرَآةٌ بَرَّاقَةٌ ، فَنَزَلَ إِلَى قَلْبِ يَسُوعَ الَّذِي عَرَفَ بِهِ مَا فَعَلَ اللَّهُ، وَمَا قَالَ اللَّهُ، وَمَا قَالَ اللَّهُ ، وَمَا قَالَ اللَّه ، وَمَا قَالَ اللَّهُ ، وَلَقَدْ قَالَ لَكَ : يُرِيدُ اللَّهُ ، حَتَّى أَنَّ كُلُّ شَيْءٍ كَانَ عُرْيَانًا مَكْشُوفًا لَهُ ، وَلَقَدْ قَالَ لي :

صَدِّقْ يَا بِرْنَابَا، إِنِّى أَعْرِفُ كُلَّ نَبِيٍّ وَكُلَّ نُبُوَّةٍ، وَكُلُّ مَا أَقُولُهُ إِنَّمَا قَدْ جَاءَ فِي ذَلكَ الكتَابِ.

وَلَمَا تَجَلَّتُ هَذِهِ الرُّوْيَا لِيَسُوعَ وَعَلَمَ أَنَّهُ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، كَاشَفَ مَرْيَمَ أُمَّهُ بِكُلِّ ذَلِكَ قَائِلاً لَهَا أَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ احْتَمَالُ اضْطِهَادٍ عَظِيمٍ لَجْد اللَّه، وَأَنَّهُ لا يَقْدرُ فِيمَا بَعْدُ أَنْ يُقِيمَ مَعَهَا وَيَخْدِمَهَا، فَلَمَّا سَمِعَتْ مَرْيَمُ هَذَا أَجَابَتْ: «يَا بُنَى إِنِّهُ لا يَقْدرُ فِيمَا بَعْدُ أَنْ يُقِيمَ مَعَهَا وَيَخْدِمَهَا، فَلَمَّا سَمِعَتْ مَرْيَمُ هَذَا أَجَابَتْ: «يَا بُنَى إِنِّهُ لِللَّهِ القُدُّوسِ».

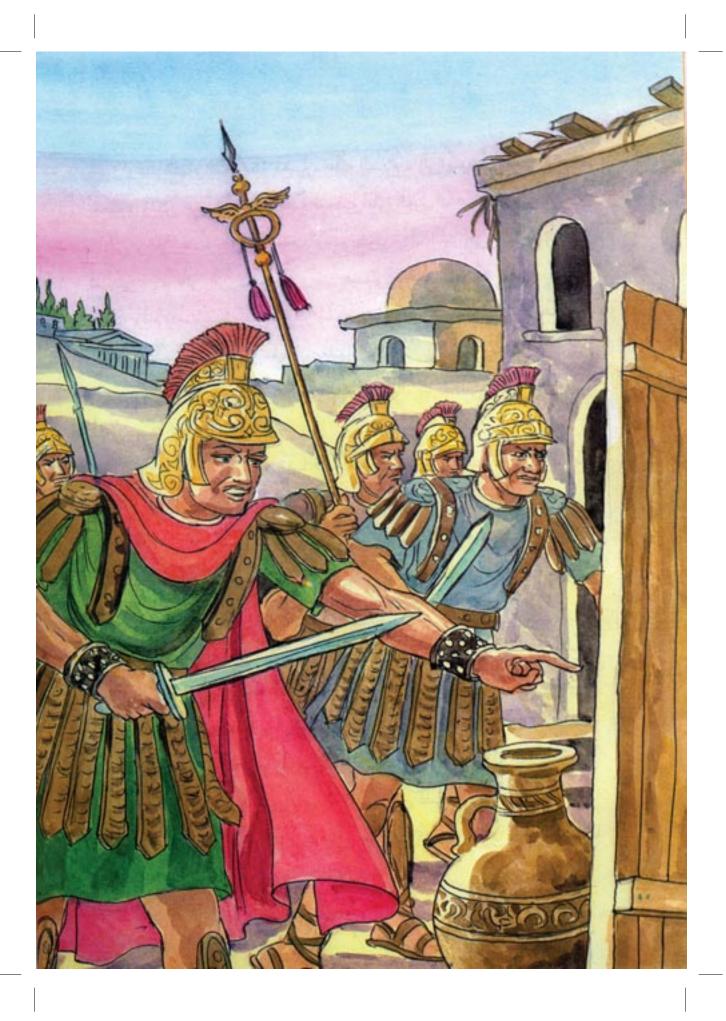

بَعْدَهَا تَنَقَّلَ عِيسَى - عَلَيْهِ السَّلامُ - فِي القُرَى يَعِظُ النَّاسَ بِالعَقِيدَةِ الَّتِي يَجِبُ أَنْ تَنْبُعَ مِنَ القَلْبِ.

وَفِي كَفْرِ نَاحُومَ تَجَمَّعَ عَدَدٌ كَبِيرٌ مِنَ النَّاسِ عَلَى أَحَدِ التِّلالِ القَرِيبَةِ مِنْ تِلْكَ القَرْيَةِ الصَّغِيرَةِ، لِيَسْمَعُوا مَوْعِظَةَ يَسُوعَ، وَوَقَفَ أَمَامَهُمْ وَأَلْقَى عَلَيْهِمُ المُوْعِظَةَ الَّتِي القَرْيَةِ الصَّغِيرَةِ، لِيَسْمَعُوا مَوْعِظَةَ يَسُوعَ، وَوَقَفَ أَمَامَهُمْ وَأَلْقَى عَلَيْهِمُ المُوْعِظَةَ التَّتِي عُرِفَتْ بِمَوْعِظَةِ الجَبَلِ، يُبَيِّنُ فِيهَا مَكَارِمَ الأَخْلاقِ وَمَحَاسِنَ الفِعَالِ، وَكَثِيرًا مِنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ.

قَضَى المسيحُ - عَلَيْهِ السَّلامُ - ثَلاثَةَ أعْوام يُؤَدِّى فِيهَا رِسَالَةَ اللَّهِ، وَكَمَا كَانَ " كَانَ المسيحُ كَذَلِكَ، إِلَى أَنْ كَانَ " كَانَ المسيحُ كَذَلِكَ، إِلَى أَنْ كَانَ " كَانَ المسيحُ كَذَلِكَ، إِلَى أَنْ كَانَ المسيحَ يُونَ بِأَنَّ المسيحَ ابنُ كَانَتِ النِّهَايَةُ، وَفِي تِلْكَ النِّهَايَةِ اخْتِلافٌ كَثِيرٌ، إِذْ يُؤْمِنُ المسيحيُّونَ بِأَنَّ المسيحَ ابنُ اللَّهِ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ أَنَّهُ اللَّهُ ذَاتُهُ، ثُمَّ يَقُولُونَ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ مَصْلُوبًا، وَدُفِنَ، ثُمَّ قَامَ مِنْ قَبْرِه مِنْ بَيْنَ الأَمْوَاتِ وَارْتَفَعَ إِلَى السَّمَاءِ.

قَالَتْ إِيمانُ: وأَيُّ هَذِهِ الآرَاءِ هُوَ الصَّحِيحُ يَا أَبِي؟

قَالَ أَبُو أَيمنَ: عَقِيدَ تُنَا نَحْنُ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ عِيسَى نَبِيٌّ بَشَرٌ مِثْلُ كُلِّ الأَنْبِيَاءِ، وَهُو لَمْ يُعْتَلْ وَلَمْ يُصْلَبْ، وَلَكِنْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ، حَيَّا، وَفِى ذَلِكَ يَقُولُ القُررَنُ الكَرِيمُ: ﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا القُررَنُ الكَرِيمُ: ﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكَّ مِنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتّبَاعَ الظَّنِ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا (١٥٠٧) ﴾ [النساء]. الظَّنِ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا (١٥٠٧) ﴾ [النساء].

يَقُولُ الْمُفَسِّرُونَ بِأَنَّ اليَهُودُ وَشَوْا إِلَى الوَالِي، وَكَانَ رَجُلاً مُشْرِكًا مِنْ عَبَدَةِ الكَوَاكِب، يَحْكُمُ الشَّامَ مِنْ قِبَلِ الرُّومَان الَّذِينَ يَمْلِكُونَ البِلادَ فِي ذَلِكَ الجِينِ، وَكَانَ مَضْمُونُ وِشَايَتِهِمْ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ يَفْتِنُ النَّاسَ، وَيُفْسِدُ عَلَى المَلِكِ رَعَايَاهُ، وَيُفْسِدُ عَلَى المَلِكِ رَعَايَاهُ، وَيُفَرِّقُ بَيْنَ الاَبْنِ وَأَبِيهِم، وَيَدَّعِي أَنَّهُ ابْنُ اللَّهِ، فَطَلَبَ المَلِكُ مِنَ الوَالِي أَنْ يَقْتُلَهُ، وَيَصْلُبَهُ وَيَكُفَّ أَذَاهُ عَنِ النَّاسِ.

وَكَانَ هُنَاكَ رَجُلٌ مُنَافِقٌ يُنَافِقُ عِيسَى - عَلَيْهِ السَّلامُ -، فَرُفِعَ عِيسَى - عَلَيْهِ السَّلامُ - وَأُلْقِى شَبَهُهُ عَلَى ذَلِكَ الْمُنَافِقِ، فَأَخَذُوهُ فَقَتَلُوهُ وَهُمْ يَظُنُّونَهُ عِيسَى - عَلَيْهِ السَّلامُ - وَقَالُوا أَنَّ هَذَا الْمُنَافِقُ هُو يَهُوذَ الإِسْخَرْيُوطِيُّ، أَحَدَ الْحَوَارِيِّينَ الإِثْنَى عَشَرَ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ أَوَائِلِ مَنِ اتَّبَعَ المسيحَ - عَلَيْهِ السَّلامُ -.

وَهَكَذَا كَانَ خِتَامُ حَيَاةِ عِيسَى - عَلَيْهِ السَّلامُ - الرَّفْعَ إِلَى السَّمَاءِ حَيَّا، وَيَقُولُ رُواةُ الأحَاديثِ النَّبَويَّة أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّلَةً قَالَ:

«إِنَّ عِيسَى - عَلَيْهِ السَّلامُ - لَمْ يَمُتْ، وإِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْكُمْ قَبْلَ يَوْمِ القِيَامَةِ». واقْرَءُوا يَا أَبْنَائي . . قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى :

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيه يَمْتَرُونَ (٣٤) مَا كَانَ لِلَّه أَن يَتَّخذَ مِن وَلَد سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ (٣٥) وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (٣٦) فَاخْتَلَفَ الأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ (٣٦)

#### الأسئلة

- ۱ ما الأسباب التي جعلت السيدة مريم عليها السلام تهرب بابنها إلى مصر؟.. ومن الذي رافقها في هذه الرحلة؟ اذكر أهم الأماكن التي مروا بها حتى استقروا أخيرًا في صعيد مصر.
- ٢- أظهر المسيح عيسى عَلَيْهِ السَّلامُ بعض الأفعال الخارقة للعادة وهو
  في مصر. . اذكر ما تعرفه من هذه الأفعال .
- ٣- كيف كانت السيدة مريم عليها السلام تعيش في مصر مع ولدها وابن عمها يوسف النجار، ومن الذي أضافهم أثناء إقامتهم في مصر؟
- ٤ عادت الأسرة المباركة إلى فلسطين، وهناك قابل عيسى عَلَيْهِ السَّلامُ أحد الأنبياء، من هو هذا النبي؟ وماذا فعلا في ذلك اللقاء؟.
- ٥ ما هي المناسبة التي التقي فيها يحيى وعيسى عليهما السلام وكم
  كان عمر المسيح في ذلك الوقت، وكيف أعلن يحيى نبوة المسيح؟
- ٦- عاش المسيح عَلَيْهِ السَّلامُ في بلدته الناصرة بعد العودة من مصر..
  كيف كان يعيش، وهل كانت له حرفة يحترفها؟ وبماذا عرفه الناس وأعجبوا به؟
  ٧- ما اسم الكتاب الذي أُنزل على عيسى عَلَيْهِ السَّلامُ وكيف أُنزِل؟

٨- أعلن عيسى - عَلَيْهِ السَّلامُ - نبوته في كفر ناحوم.. فما اسم أول
 موعظة له. وماذا كان مضمونها؟

9- الحواريون هم أول من اتبع عيسى - عَلَيْهِ السَّلامُ - ولكن أحدهم كان منافقًا خائنًا، ما دليل خيانته ونفاقه؟ وماذا كان اسمه؟

١٠ يعتقد المسلمون في نهاية عيسى - عَلَيْهِ السَّلامُ - غير ما يعتقده النصاري، فما عقيدة المسلمين؟ وما الدليل عليها من القرآن والأحاديث النبوية الشريفة؟

#### درس النحو ظرف الزمان

الظرف هو الوعاء الذي يوضع فيه الشيء، وعند النحويين هو مكان أو زمان يحدث فيه الفعل؛ لذلك يسمونه الظرف أو المفعول فيه.

هذا المفعول فيه أو الظرف، ينقسم إلى نوعين: الأول يسمى ظرف الزمان، والثاني يسمى ظرف المكان.

ودرسنا هذا سيكون عن ظرف الزمان، ونكرر أنه الوقت الذي يحدث فيه الفعل. وهو منصوب.

ونذكر هنا بعض الألفاظ الدالة على الزمان، وإذا وقع الفعل في أحدها نسميه ظرف زمان، وننصبه بإحدى علامات النصب.

من هذه الألفاظ كلمة «اليَوْم»، تقول: سَأُسَافِرُ إِلَى طَنْطَا اليَوْمَ، أو تقول: سَأُلْقَاكَ يَوْمًا منَ الأيَّام. أي في يوم من الأيام.

ومثل كلمة «اليَوْم» كلماتُ: اللَّيْلَةَ، وغُدْوَةً، وَبُكْرَةً، وَعَشِيًّا، وَصَبَاحًا، وَصَبَاحًا، وَمَسَاءً، وَوَقْتًا، وَزَمَانًا، وَحينًا، وَأَبَدًا، وَغَدًا.

المهم، عليك أن تعرف أن الجملة التي فيها فعل وزمان وقع فيه هذا الفعل، نسمى الزمان الذي فيها ظرف زمان، وننصبه، كما يكون اسمه أيضًا المفعول فيه. وسوف نأتي لك في درس قادم بتدريبات تزيدك فهمًا لهذه القاعدة. وإلى اللقاء يا أبنائي في القصة التالية (واذكر في الكتاب إسماعيل)

## ســــاســــة أطفـــالنا فع ربــاب القــر أن الكــر بِس ريــــــات وتعــة

٧١- رياحين البيسوت شسقساتق ٣٨- دفاع عن الرسول الرجال. ٣٩- وعد الله ٧٢- التي نقضت غزلها. ٤- توزيع الغنائم ٧٣- سبحان الذي أسرى بعيده. ١١ - قوة الصابرين ٧٤- فتية آمنوا بربهم. ٤٢- أسسري بلر عتاب وفداء ٧٥- صاحب الجنتين. 27- يوم الحج الأكبر. ٧٦- موسى عليه السلام والعبـد 11- يوم حنين. 20 - عزير آية الله للناس. الصالح. ٧٧- ذو القرنين. 17- الشبهور العربية والأشبهر ٧٨- يا يحيى خذ الكتاب بقوة. 79- واذكر في الكتاب مريم. 1٧- وإذ يمكر بك الذين كفروا. ۸۰- ذلك عيسى ابن مريم. 14- لا تحزن إن الله معنا. ٨١- واذكر في الكتاب إسماعيل. ٤٩- المنافقون في للدينة. ٨٢- واذكر في الكتاب إدريس. ٥٠- خذ من أموالهم صدقة. ٨٣- وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ۵۱ - مسجد التقوى ومسجد ۸٤- الوادي المقدس طوي. ٨٥- وجمعلنا من الماء كل شيء ٥٢- المسلمون في ساعة العسرة. ٥٣- الثلاثة الذين خُلَّقوا. ٨٦- النار بردا وسلاما. \$ ٥- والله يعصمك من الناس. ٨٧- حكمة سليمان عليه السلام ٥٥- القرآن يتحدى. ۸۸- وأيوب إذ نادي ربه. ٥٦- وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. ٨٩- يونس عليه السسلام في بطن ٥٧- يا بني اركب معنا. الحوت. ٥٨- يوسف عليه السلام في غيابة ٩٠- سليسمان عليمه السسلام وملكة سا. ٥٩- يوسف عليه السلام السجون ٩١ - موسى عليه السلام القوى المظلوم. ٦٠ - سر قىميص يوسف عليه الأمين. ٩٢- قارون وعاقبة المفسدين السلام. ٦١- لقاء الأحبة. ٩٣ - زيد... هسو ابن حارثة. ٩٤- الأحزاب وجنود الله الحفية. ٦٢- ثم استوى على العرش. ٩٥- جنات سبأ وجزاء الكفور. ٦٣ - حتى يغيروا ما بأنفسهم. ٩٦- وفديناه بذبسح عظيم. 14- زمزم نبع الأنبياء. ٩٧- بيسعسة الرضسوان وصلح ٦٥- مقام إبراهيم مصلَّى. الحليبة. ٦٦- ونبتهم عن ضيف إبراهيم.

٦٧- أصحاب الأبكة.

٦٨- فاصدع بما تؤمر.

يهتدون.

79- ويخلق ما لا تعلمون.

٧٠- وعسلامسات وبىالنجىم هم

٣- يا بني إسرائيل 2- بقرة بني إسرائيل ۵- هاروت وماروت ٦- بيت الله ٧- قبلة المسلمين ٨- وقاتلوا في سبيل الله ٩- طالوت وجالوت ١٠ - قدرة الله ١١- امرأة عمران ١٢ - وإذ قالت الملائكة يا مريم ١٣ - ابنة عمران ١٤ - عيسى في السماء ١٥- نصر الله 17 - اختبار الله ١٧ - حياة الشهداء ١٨- صلاة الحرب ١٩- الأرض المقدسة ۲۰ - قابيل وهابيل ٢١- مائدة من السماء ٢٢- هل يستوى الأعمى والبصير ٢٣- إبراهيم يبحث عن الله ٢٤- بنو آدم والشيطان ٢٥- أصحاب الجنة وأصحاب النار ٢٦- نوح عليه السلام وقومه ٢٧- هود عليه السلام وقومه ۲۸- صالح عليه السلام وقومه ٢٩- لوط عليه السلام وقومه ٣٠- شعيب عليه السلام وقومه ٣١- موسى عليه السيلام وفرعون والسحرة ۳۲- قوم موسی وقوم فرعون ٣٢- مسوسى عبليسه السيسلام ويتو إسرائيل ٣٤- بنو إسرائيل عبدوا العجل 30- سفهاء بني إسرائيل 27- موسى عليه السلام والأسباط

٣٧- ضحية الشيطان

١ - الفائحة أم الكتاب

٢- خليفة الله

٩٨- جنة الدنيا ومتاع الغرور.

١٠٠- للبيت رب يحميه.

على الإيمان.

٩٩- أصحاب الأخدود والشابتون